

# كونستانتين كافافى

# قصائد



#### تصمیم بولس جدای

۱۹۹۱ ، دار الياس العصرية ۱ ، شارع كنيسة الروم الكاثوليك الظاهر- القاهرة

> رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩١/١٩٧٢ ١SBN: ٩٧٢ ٥٠٠٠

# كونستانتين كافافى

# قصائد

ترجمها عن الفرنسية بشير السباعي

مقدمة بقلم الدكتور غالى شكرى

# كونستانتين كافافي

#### تقديم

### بشير السباعي

خلال بحثى في تاريخ الأنتلجنتسيا الأبداعية المصرية المعاصرة، عثرت على عدد خاص من مجلة « لاسومان اچيبسيان » الأسبوعية، صادر بتاريخ ٢٥ أبريل ١٩٢٩ .

كان العدد مكرساً لإبداع الشاعر اليوناني السكندري كونستانتين بيير كاڤافي . وقد تضمن العدد أثنتين وعشرين قصيدة للشاعر ، ترجمها الى الفرنسية عدد من أصدقائه ومحبى شعره ، كما تضمن عدداً كبيراً من المقالات والأشارات الموجزة بأقلام عدد من النقاد والأدباء ، بما في ذلك أشارة موجزة بقلم المفورستر ، الذي كان أول من قدم كاڤافي ، في عام ١٩١٩ ، الى العالم .

كان يرأس تحرير المجلة ، لسان حال الشعبة المصرية لل « تورنج كلوب » الفرنسى ، اليونانى ستاڤروس ستاڤرينوس صديق كاڤافي ، الذى نرجح أن الشاعر ، الذى كان يجيد الفرنسية والذى كان قد كتب بها عدداً من قصائده المبكرة ، قد شاركه فى اختيار الترجمات التى ظهرت فى العدد الخاص ، وقد شجعنا هذا الاعتبار المهام على ترجمة القصائد الى العربية عن الترجمة الفرنسية المذكورة ، والتى نعتقد أنها ماتزال مجهولة للكثيرين من دارسى عمل كاڤافى ، كما يظهر ، مثلاً ، من البيبليوجرافيا التى أعدتهاالباحثة اليونانية مارينا ريسڤا والمنشورة — كتذييل لأحد أعمالها الرائدة — فى عام ١٩٨١ ، حيث لايشار الى العدد الخاص الذى أصدرته مجلة « لاسومان اچيبسيان ».



# غالی شکری

لفت نظري في الصفحات الأولى من العدد الخاص الذي اصدرته مجلة «الاسبوع المصري» La semaine Egyptienne (١٩٢٩ أبريل ١٩٢٩) وأشتمل على بعض قصائد السكندري العظيم كڤافي ، مجموعة من الرسوم لوجهه لفنانين مختلفين ربما كانت غالبيتهم أو جميعهم من اليونانيين فأسماؤهم تدل عليهم : ماليس وجوجوس وكيم (هل هو أسيوى؟) والسيدة اليكساندريدو والسيدة فلورا كارافيا وتاكيس كالموخوس . معظمهم يونانيون وربما كلهم . جذبني إلى هذه البورتريهات انها قراءات متعددة الشخصية واحدة. كانت هناك صورتان لجوجوس ، اولاهما بروفيل تخطيطي تظهر فيها ««حدود»» العنق والرأس والنظارة كأننا لو عدَّلنا من وضعها بدلاً من الوقوف إلى حالة الرقاد لبدا كڤافي في حالة الاستسلام الهادئ للموت ، بينما هو في الحالة الرأسية حيث تظهر ربطة العنق كما لو ان صاحبها من شدة الانتباه يكاد يتحول إلى أذن . وبإستثناء السيدة اليكسندريدو فإن ربطة العنق علامة مميزة في جميع الرسوم مما يرجح انها علامة مميزة اصاحب الصور . ولكن جوجوس يركز على ربطة العنق هذه حين يخلو رسمان له -وهو الوحيد الذي رسم صورتين لكڤافي - من حدود للصدر او للكتفين ، وانما تواجهنا ربطة العنق وحدها في الصورة الثانية وكأنها المشنقة فلا يليها من أعلى سوى الرأس ولا يزاحمها خط واحد أو ظل ، وهو رأس في لحظة رعب ، فلا تظهر سوى العينان شبه المستديرتين ، وقد انجزت النظارة الطبية هذا الإيحاء . انه الفزع الحزين في وجه الشيخ . ليس عاجزاً ولكنه مستسلم . يعلو هذا الرسم صورة كالموضس التي تكفل فيها القلم برسم الحدود ، وهي الصورة الوحيدة التي خلت من ربطة العنق . هذا كڤافي عارياً ، لذلك فنظرته الكابية إلى الداخل بالرغم من جحوظ الحدقة . نحن أمام طفل جائع إلى المجهول ، تحزنه المعرفة ولكن ما احوجه اليها . أمضى عمره في خلع ثيابه العتيقة ، معارفه القديمة ، ولم يبق له سوى العراء المطلق يكتسى بالمستحيل . بين القضاء الذي يحكم عليه بصليب المعرفة والقدر الدائم بأن المزيد من المعرفة هو خطوة جديدة في جوف الظلمة ، في جوف

الحوت كأنه يونان (يونس) النبي بلا معجزات ، شجرة المعرفة هي ذاتها شجرة الخير والشر ، شهوة الفراشة للاحتراق في الضوء . ولا علاقة لهذه الشهوة بالدهشة الانثوية الحانية في رسم السيدة الكسندريدو ، فلم تره الا شاباً ««جامعياً»» ارستقراطياً تلف عنقه ربطة عريضة كالمنديل الحريري لابناء النوات . انها الصورة التي يبرز فيها كل ما هو خارجي من الثياب إلى النظرة ذاتها . ها هو ذا « الشاب » الذي حلمت به الرسامة ربما . ومن الغريب ان تشاركها « الرأى » أو الحلم السيدة فلورا كارافيا فترسم هذا «الاستاذ» الحليق المهندم عام ١٩١٦ وكان في الثالثة والخمسين . ولكنه بورتريه بلا ملامح بالرغم من كثرة الخطوط والظلال ، كصورة فوتوغرافية كلاسيكية . وبالطبع تختلف المدارس الفنية لهذه المجموعة من الرسامين . ودعونا نلاحظ هذه الفروق الدقيقة بين رومانسية المثقف الذي عنى ماليس بتجسيمها في تضاريس الوجه وكثافة شعر الرأس والحاجبين ولمحة «القرف» في تكوين الأنف المسحوب والشفتين المضمومتين ، بينما العينان متعاليتان مهمومتان . تختلف هذه الرومانسية اختلافاً بيِّناً عن هذه الصورة التي تحمل - لدهشتي -ثلاثة توقيعات غير واضحة المعالم . ولكن البورتريه شديد « الوضوح » الواقعي الكلاسيكي : الشعر المصفوف بحذق والأنف البارز يجيب على الشفة السفلي البارزة . لا تجاويف أو تعرجات في الخد ، ولكن ارتفاع الحاجبين والنظرة لا يدفعان المتخيل إلى دائرة الحلم ، بل إلى مشهد من « الواقع » . ليس من تأمل حزين أو سعيد أو مندهش . إنه الرؤية البصرية المحدودة . ويبقى كيم هذا الذي لا اعرف جنسيته ، وهو الوحيد الذي غطى رأس كڤافي بالقبعة اليونانية الشهيرة ، وقد هرب شعر الرأس من خلفها وجانبيها ، وكأنه يحاصر الافكار أو الرؤى التي تنشد الانفلات . خطوط الوجه قصيرة سريعة باترة . وتبدو احدى العينين من وراء النظارة في البروفيل ، مليئة بالعتاب وحكمة الزمن ، بلا جدوي .

من هو كفافى فى هذه الصور أو الرسوم ؟ قد لا يكون هناك على الاطلاق ، وقد يكون فيها كلها كاملاً أو بعض زوايا ، ولكن تأملوا هذه المجلة أكثر من ستين عاماً ، وقد دفعتها خصوبة الخيال إلى أن يكون الرسام هو قارئ الشعر . وليس رساماً واحداً بل مجموعة من القراءات الرسوم التي تقول لك في ليبرالية واضحة: ومن حقك أن ترسم ، أن تقرأ كفافي كما تحب ، فقراءته لا تنتهي .

والترجمة أيضاً قراءة ،

وبالرغم من أن كڤافى كان يجيد الفرنسية ، فإن اشعاره في هذا العدد الخاص النادر وغير المعروف من مجلة « الاسبوع المصرى » كانت مترجمة إلى

الفرنسية ، نقلها بعض اصدقائه الحميمين . وإذن فنحن بإزاء ترجمة عن الترجمة ، وهي « الخيانة العظمي » إذا اعتمدنا القول الشائع بأن ترجمة الشعر أو الترجمة عموماً خيانة للأصل .

فى هذه المجموعة بدت لى الخيانة تستحق التحية ، فقد اهدانا بشير السباعى كعادته لغة ورؤية . لغة الشعر دون تزييف شكلى للايقاع ورؤية كقافى دون القحام لظلال المعانى الملتبسة .

فى هذه الترجمة ادركت أن الرسامين الذين قرأوا كڤافى كانوا يقرأون انفسهم فى كڤافى ، فالفزع والدهشة والطفولة والشباب والحكمة العبثية هى الافعال الشعرية التى حفرتها قصائد كفافى فى قلوب هؤلاء الفنائين .

أما كثافي نفسه فريما لم يستطع احد فهمه سوى الكاهن الذي رفض الصلاة على جثمانه باعتباره وثنياً ضد الأخلاق.

نعم، كفافى شاعر وثنى لأنه أحب الحياة كما هى وعشق منجزات الطبيعة وابداعات هذا الكوكب الذى نعيش فيه . كان من المكن أن يقول عنه شخص آخر عكس ما قالته الكنيسة: انه متصوف . لا علاقة لوثنية كفافى بالدين أو الايمان ، ولكنها وثنية العلاقة بين الذات والموجودات . وهى علاقة تشبه الصلاة ، ولكنها ليست صلاة العبد للمعبود ، بل صلاة الحرية . لذلك وصف الكاهن تجليات هذه الحرية بأنها تعادى الأخلاق ، إذا كانت الأخلاق تلك النواميس المفارقة للانسان والقاهرة لإرادته وابداعه ، فقد كان كفافى فعلاً ضد هذه « الأخلاق » . كان الشاعر العظيم في حالة بحث دائمة بين الحب والموت عن « المعنى » الذي يتشمم رائحته ويتلمس جسده ويسمع نبضه ويتنوق طعمه ويرى أزهاره واشواكه وناسه وارضه وماءه واشجاره بغير أقنعة ملونة وتزويق مزور .

هكذا اقبلت قصائده في هذه الترجمة المرهفة الانصات لدقات قلبه مجموعة لانهائية من الأسئلة الحادة الفزعة المقاومة المستسلمة الشابة القانطة الفرحة إلى بقية الملامح التى التقطها الرسامون الأوفياء والتى تعذر عليهم التقاطها .

وفى الحالين ، فإن بشير السباعى يدعونا في ترجمته إلى قراءة جديدة تضيف إلى القراءات السابقة مغزى آخر لدلالة الوثني المتصوف ، اليوناني – السكندري ، كثافي العظيم.



Le poète Cavafy Vu par G.J. Dimos

#### كونستاتىسن بىيسر كافافسى

ولد الشاعر اليوناني ك . ب . كاڤافي في ٢٩ أبريل / نيسان ١٨٦٣ في بيت بشارع شريف بالأسكندرية ، بعد ثماني سنوات من استقرار أسرته بها .

بعد موت والد الشاعر في عام ١٨٧٠ ، واجهت الأسرة موقفاً مالياً صعباً واضطرت إلى الرحيل إلى أنجلترا في عام ١٨٧٧ .

في عام ١٨٧٧ ، كتب كاڤافــي قصائد مبكرة بالانجليزية.

وفى عام ١٨٧٩ ، عادت الأسرة إلى الإسكندرية والتحق كاڤافسى للسيسه " هيرميسس " اليوناني .

فى عام ١٨٨٠ ، بدأ كاڤافــى فى تحرير معجم تاريخى لم ينجزه ، الا أنه واصل البحث فى تاريخ الإسكندرية ،

فى عام ١٨٨٢ ، احترق البيت الذى ولد فيه الشاعر من جراء القصف الانجليزى للإسكندرية وفى أواخر العام نفسه ، رحل الشاعر مع والدته إلى القسطنطينية ، وطن الاسلاف .

بين عامى ١٨٨٢ و ١٨٨٥ ، كتب كاڤافى قصائده الأولى بالانجليزية وبالفرنسية وباليونانية ، وفى عام ١٨٨٥، عاد إلى الإسكندرية وبدأ التعاون مع صحيفة " تليجرافوس " اليومية .

بين عامى ١٨٩٢ و ١٩٢٢ ، عمل كاڤافى ، على أساس غير دائم ، مع مصلحة الرى ، احدى مصالح وزارة الأشغال العمومية المصرية . وخلال تلك الفترة ، كان يحصل على الجانب الرئيسى من دخله من مساعدة أخيه اريستيد كاڤافى فى عمليات البورصة.

بعد موت والدته ، هاريكليا فوتياديس ، في عام ١٨٩٩ ، عاش الشاعر وحيداً حتى موته تحيط به دائرة ضيقة من الأصدقاء.

فى عام ١٩٠٣ ، كشف الكاتب اليونانى جريجورى زينوبولوس الجمهور اليونانى عن أهمية ابداع كاڤافـــى الشعرى ،

حتى عام ١٩٠٤ ، اكتفى الشاعر بنشر قصائده منفردة فى أوراق محدودة التوزيع . وفى عام ١٩٠٤ ، نشر مجموعة شعرية أولى تضم ١٤ قصيدة . وفى عام ١٩١٥ ، نشر مجموعة شعرية تضم ٢١ قصيدة . وفى عام ١٩١٥ ،

صدرت مجموعة أكثر أهمية من قصائد الشاعد تحت عندوان: "قصائد ١٩٠٧ - ١٩١٥ ". وفي المرات الثلاث ، لم يند عدد النسخ الصدوة من أية مجموعة عن مائتي نسخة ، كان يوزعها مجاناً على الأصدقاء والمعارف ، ثم عاد إلى اصدار قصائده منفردةً في أوراق محدودة التوزيع!

فى عام ١٩٢٨ ، نشر الكاتب اليونانى السكندرى آثاناسى بوليتيسس ، فى باريس ، الجزء الأول من كتابه " الهيلينية ومصر الحديثة " و فى عام ١٩٢٩ ، أنجز الجانب الرئيسى من الجزء الثانى ، وكرس فيه فصلاً لابداع كالمافسى الشعرى .

فى ٢٩ أبريل / نيسان ١٩٣٣ ، عيد ميلاده السبعين ، مات كاڤافيي بالإسكندرية ، وامتنعت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية عن إقامة قداس الشاعر الراحل لـ " وثنيته وعدائه للأخلاق "!

المترجم

\*جان كانتا كوزين ، نبيل ، وصى على عرش بيزنطة بعد موت الأمبراطور أندرونيك الثالث (١٣٢٨ – ١٣٤١) . خاض هو وزوجته ايرين أسان صراعا ضد الأمبراطورة الوارثة أن الساڤوياوية وإبنها اليافع چان الخامس . خلال الصراع ، استنزفت أن أموال الخزانة الأمبراطورية . في عام ١٣٤٧ ، إنحاز ستيفان دوشان إلى صف أن وإبنها . في العام نفسه ، دخل چان كانتا كوزين القسطنطينية منتصراً ثم توج امبراطوراً باسم چان السادس.. بعد سبع سنوات ، اجبره چان الخامس على التنازل م .

\*الخامس عشر من مارس . في الخامس عشر من مارس ٤٤ ق . م ، أغتيل يوليوس قيصر في دار مجلس الشيوخ ، تروى الأساطير أن عرافة كانت قد حذرته ، قبل بزوغ نجمه ، من الخامس عشر من مارس .

كتبت القصيدة في عام ١٩٠٦ . م ،

\* ایثاکا ، جزیرة یونانیة قبالة الساحل الغربی للیونان ، وهی الموطن الأسطوری لأودیسیوس .

اللستريجونات ، جنس اسطوري من غيلان أكلة للبشر .

السيكلويات ، كائنات اسطورية عملاقة .

بوزايدون ، رب البحار الرئيسي في الأساطير الأغريقية .

كتبت القصيدة في عام ١٩١٠ ، نشرت في عام ١٩١١ . م .

\*هيرود اتيكوس ( ١٠١ - ١٧٧ ) ، مرب اغريقى ، سفسطائى أثينى ، بذل المال بسخاء من أجل تجميل أثينا

كتبت القصيدة في عام ١٩٠٠ ، كتبت في شكلها النهائي في عام ١٩١١م.

\*غـدر، ثيتيس ، عروس بحر أسطورية ، زوجة الفانى بيليوس ، ملك فثيا في شمالي.

أبولك ، أحد أبرز الأرباب عند الأغريق والرومان ، رب النبوءات والفنون ، الخ.

تذكر الالياذة ان اخيل قتل على يد باريس بسهم وجهه أبوالو . م.





# فهرس

| يم بقلم بشير السباعي                                                                                          | تقديد  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| دَمُّ: "الُوثِني عدو الأخلاق " بقلم الدكتور غالى شكرى                                                         |        |
| نستانتين كڤافى                                                                                                |        |
| ارات                                                                                                          | اشار   |
| ن كانتاكوزين يسود                                                                                             | جان    |
| ہالك                                                                                                          | المالا |
| ن الدكان                                                                                                      | عن ا   |
| , الشارع                                                                                                      | في ا   |
|                                                                                                               | أيمار  |
| اء                                                                                                            | بقاء   |
| ے شبھر آئیر                                                                                                   | فی نا  |
| مس الاصيل                                                                                                     |        |
| شام <i>س عشر من مارس</i>                                                                                      | الخا   |
| a de la companya de | ليلة   |
| ن أمونيس ، مات في التاسعة و العشرين                                                                           | عن أ   |
| ာ                                                                                                             | لتأت   |
| لالا                                                                                                          | ايثاك  |
| كر أيها الجسد                                                                                                 | تذكر   |
| پرو <i>د</i> اتیکو <i>س</i>                                                                                   | هير    |
| كماءالأمور الدانية                                                                                            | حکه    |
| ی عام ۱۹۰۳                                                                                                    | فی .   |
|                                                                                                               | بعيد   |
|                                                                                                               | غدر    |
| -<br>موع                                                                                                      | شمو    |
| دينة                                                                                                          |        |
| هندة الونية                                                                                                   | -      |

# Jean Cantacuzène prédomine

Il contemple ces prairies dont il est encore le maître avec le blé, le bétail, les arbres fruitiers. Et, plus loin, la maison paternelle pleine de vêtements, de meubles luxueux, d'argenterie. Tout cela lui sera ravi. Jésus! tout lui sera maintenant ravi.

Est-ce que par hasard Cantacuzène aurait pitié de lui s'il allait se jeter à ses pieds? On dit qu'il est clément, fort clément. Mais son entourage? mais l'armée? Ou doit-il plutôt supplier la Kyria Irène et se lamenter auprès d'elle?

Combien sot a-t-il été de se compromettre avec le parti d'Anne -- celle que le Kyr Andronic n'aurait jamais dû épouser. Nous a-t-elle valu rien de bon? Même les Francs ne l'estiment plus. Ridicules étaient ses plans, ses préparatifs absurdes. Tandis que, de Constantinople, ils menaçaient le monde, ils ont été anéantis par Cantacuzène, écrasés par le Kyr Jean.

Et dire qu'il avait l'intention de prendre fait et cause pour le Kyr Jean. Et il l'aurait fait, et il serait heureux, grand archonte toujours et solidement établi, si l'évêque n'arrivait le convaincre au dernier moment avec son influence hiératique, avec ses informations fausses d'un bout à l'autre, avec ses promesses et ses stupidités.

#### جسسان كانتاكوزيسس يسسسود

يتأمل هذه المروج التى ماتزال ملك يمينه حيث الحنطة والماشية والأشجار ذات الثمر. يتأمل ، وراء ذلك ، بيت الآباء العامر بالثياب ، بالأثاث الفاخر ، بالفضيات . كل ذلك سوف يحرم منه - وايسوعاه! - كل ذلك سوف يحرم منه الآن.

أيكون صدفة أن يرحمه كانتاكوزين لوسجد عند قدميه ؟ يقال أنه عفو ، عفو غفور . ولكن ماذا عن حاشيته ؟ ماذا عن الجيش ؟ أم ترى أن من الأحرى به أن يتوسل الى السيدة ايرين وينتحب ضارعاً إليها؟

كم كان غبياً إذ ورط نفسه مع حزب أن

- تلك التي ماكان يليق قط بالسيد أندرونيك أن يتزوجها .

هل طلعت علينا بشيء يستحق الاستحسان ؟

الفرنجه أنفسهم ماعادوا يقيمون لها اعتبارا .

مضحكة كانت خططها ، بلا طائل كانت استعداداتها .

وبينما كانوا ، من القسطنطينية ، يهددون الدنيا ،

بدد شملهم كانتاكوزين ، سحقهم السيد چان .

لوكان عزم على نصرة السيد چان ، اوكان فعل ذلك ، كان يمكن أن يهنأ ، وكان فعل ذلك ، كان يمكن أن يهنأ ، والياً عظيماً ، راسخ القدمين أبدا لو لم ينجح الأسقف في إقناعه في اللحظة الأخيرة بصولته الكهنوتية ، بمعلوماته المغلوطة من أولها الى آخرها ، بوعوده وحماقاته .

#### Les Périlleux

Myrtias (étudiant Syrien
à Alexandrie, sous le règne
d'Auguste Contans et d'Auguste Constantius,
moitié païen, moitié chrétien) a dit:
"Fort de théorie et d'étude,
moi, je ne craindrai pas mes passions comme un lâche.
Mon corps, je le livrerai à la volupté,
aux jouissances rêvées,
aux plus audacieux désirs érotiques,
aux élans lascifs de mon sang,
sans peur aucune. Car, lorsque je voudrai,
-- et j'en aurai alors la volonté, tellement fort
de théorie et d'étude -je pourrai retrouver aux moments opportuns,
comme avant, mon esprit ascétique".

#### المهسالك

قال میرثیاس (طالب سوری بالاسکندریة فی عهد أغسطس کونستانس و أغسطس کونستانس و أغسطس کونستانتیوس ، شبه وثنی ، شبه مسیحی):

« متخذاً من العلم والدراسة عدة لى ، ان أخشى ، كالجبان ، أهوائى . جسدى ، سوف أسلمه للشهوة ، للملذات التى يجرفنى الشوق إليها ، للرغبات الجنسية الأكثر جموحا ، لتحرقات دمى الشبقية ، دونما خوف . لأننى متى شئت وساعتها سوف تواتينى الإرادة ، وقد تسلحت إلى هذا الحد بالعلم وبالدراسة — بالعلم وبالدراسة — فى اللحظات المناسبة ، فى اللحظات المناسبة ، كما فى السابق ، كما فى السابق ،

# De la Boutique

Il les enveloppe, soigneusement, avec ordre, dans de la précieuse soie verte.

Des roses de rubis, des lys de perles, et des violettes d'améthystes. Tels qu'il les juge, les a voulus et lui apparaissent beaux. Non pas comme la nature lui les a montrés et enseignés. Il les laissera dans sa caisse, comme preuves de son travail génial et audacieux.

Et quand, dans la boutique, entre un acheteur, il sort, des écrins, d'autres bijoux à vendre -- extrêmement précieux -- chaînes, bracelets, colliers et bagues.

# عين الدكيان

يلفها ، حريصا ، بنظام ،
في الحرير الأخضر النفيس .
ورود من ياقوت ، زنابق من لآلئ
وبنفسجات من جمشت .
هكذا حسبها ، وأرادها و بدت له جميلة .
على غير حال الطبيعة .
أشار إليها وعلمها .
أودعها خزانته ،
لتكون برهانا على عمله العبقرى والجسور .
وعندما يدخل مشتر الدكان ،
يُخرج ، من علب الجواهر ، دررا أخرى للبيع
سلاسل وأساور وعقوداً وخواتم .

#### Dans la rue

Sa figure sympathique, un peu pâle; ses yeux bruns, cernés; vingt-cinq ans, mais paraissant en avoir vingt; une allure artistique à ses vêtements -- un rien dans la cravate, dans le dessin du col -- il se promène sans but dans la rue, ivre encore de la perverse volupté, de la très perverse volupté qu'il a goûtée.

Tiré de la partition "10 inventions"

# فسي الشسارع

وجهه العذب ، شاحب قليلاً ؛
عيناه الداكنتان ، تحيط بهما زرقة ؛
في الخامسة والعشرين ، لكنه يبدو كما لو كان في العشرين ؛
لثيابه مظهر فني
- شيئ ما في ربطة العنق ، في شكل الياقة يهيم على وجهه في الشارع ،
وهو ما يزال منتشياً باللذة المنحرفة ،
باللذة جد المنحرفة التي جرب مذاقها .

#### Serments

Il jure chaque jour de commencer une vie meilleure, Mais quand vient la nuit avec ses insinuations à elle, Avec ses compromissions, avec ses promesses, Mais quand vient la nuit avec sa puissance persuasive, Il retourne, éperdu, à la même jouissance fatale De la chair qui désire et qui veut..

#### أيمنسان

يحلف كل نهار أن يبدأ حياة أفضل ، ولكن عندما يحل الليل بتعريضاته بها ، بمصالحاته ، بوعوده ولكن عندما يحل الليل بقدرته على الإقناع ، يرتد ، ولهان ، إلى الاستمتاع القاتل ذاته باللحم البشرى الذي يشتهى ويهوى ،

#### Durer

Il devait être une heure ou une heure et demie
De la nuit.
Dans un coin du cabaret;
Derrière la cloison de bois.
Hormis nous deux la boutique était complètement déserte.
Une lampe à pétrole l'éclairait à peine.
A la porte, le garçon, las de veiller, dormait.

Personne n'aurait pu nous voir. Mais Nous étions, aussi, tellement excités, Que les précautions nous étaient impossibles. Les vêtements furent entrouverts. Ils n'étaient pas nombreux Par cette grande chaleur du mois de Juillet.

Jouissance charnelle, parmi Les vêtements entrouverts --Rapide de la chair dénûment -- dont l'Illusion A traversé vingt six ans et vient maintenant Durer dans cette poésie. لابد أنها كانت الواحدة أو الواحدة والنصف ليلاً ،
في ركن حانة ،
خلف ساتر خشبي .
فيما عدانا نحن الإثنين كانت الحانة مهجورة تماماً .
كان سراج يضيئها إضاءة خافتة .
عند الباب ،
كان الجرسون ، الذي اضناه السهر ، قد استسلم للنوم .

ماكان بوسع أحد أن يرانا . لكننا كنا ، أيضاً ، جد مستثارين ، بحيث كان مستحيلاً علينا الاحتياط . كانت الثياب مفتوحة الأزرار . لم تكن كثيرة بسبب ذلك الحر الشديد لشهر يوليو .

لذة شهوانية ،
بين ثياب مفتوحة الأزرار
- تعرية سريعة للحم البشرى اجتاز طيفها ستة وعشرين عاماً
ليبقى الآن
في هذه القصيدة .

#### Au mois d'Athyr

Difficilement je lis -- sur la pierre antique.

"Jésus-Christ notre Sei(gne)ur" -- Je distingue le mot "A(m)e"

Et plus loin "Au mo(is) d'Athyr"--"Leukio(s) s'est en(dorm)i"

A la mention de l"âge, -- "Il a vé(c)u";

le nombre 27 indique -- que jeune il s'est endormi.

Aux endroits détériorés -- je vois "lu(i) ... Alexandrin".

Ensuite on trouve trois lignes -- qui sont plus mutilées,

mais je déchiffre des mots -- tels que "l(a)rmes" et 'douleur",

et plus bas encore "larmes", -- puis "deuil à no(us) ses (a)mis" Il me

semble que Leukios -- a été beaucoup aimé.

C'est au cours du mois d'Athyr -- que Leukios s'est endormi.

# هٰی شهر آثیر

```
أقرأ بصعوية
                 على الحجر القديم،
       « ر (بر) نا يسوع - المسيح »
              أميز كلمة «ر(و)ح»
 وبعيداً عن ذلك « في شهر (ر) آثير »
         « ( ما ) ت ليو كيو ( س ) » .
                    عند ذكر العمر ،
                      «عا(ش)»
                     يشير الرقم ٢٧
           كم كان صغيراً حين مات.
                  فى مواضع متأكلة
     أرى « هـ (و) .... سكندرى » .
        يجد المرء بعد ذلك ثلاثة سطور
                         أكثر تأكلاً
                    لكنني أفك كلمات
       که « د (مه ) وع » و « أسف » ،
     ثم تحت ذلك مرة أخرى « دموع »
ثم « کرب لنا (ن) حن خلا (ن) ه » ،
                 يبدو لى أن ليوكيوس
                  كان محبوباً جداً.
                     خلال شهر أثير
                     مات ليوكيوس.
```

# Le soleil de l'après-midi

Comme je la connais bien cette chambre.

On la loue maintenant, avec celle d'à côté,

Pour bureaux. Et la maison n'est plus

que bureaux d'agents, de commerçants, de Sociétés.

Ah! cette chambre comme elle m'est familière.

Près de la porte, ici, était le canapé

Et devant lui un tapis turc.

Là, tout près, l'étagère avec deux vases jaunes.

A droite -- non en face -- une armoire à glace.

Au milieu sa table de travail

Et les trois grands fauteuils en rotin.

A côté de la fenêtre était le lit.

Où nous nous sommes aimés tant de fois.

Pauvres choses! Elles doivent encore exister quelque part.

A côté de la fenêtre était le lit.

Le soleil de l'après-midi lui arrivait à moitié

.... Un après-midi, à quatre heures, nous nous étions quittés.

Seulement pour une semaine... Hélas,

Cette semaine a duré pour toujours.

#### شمحس الأصيحل

كم أعرف هذه الغرفة جيداً! الآن جرى تأجيرها ، مع تلك المجاورة لها ، مكاتب . ولم يعد المنزل غير مكاتب الوكلاء ، التجار ، الشركات . آه ! كم هي مألوفة لدى هذه الغرفة . قرب الباب ، هاهنا ، كانت الكنبة وأمامها بساط تركى . وهناك ، غير بعيد ، كان الرف وعليه مزهريتان صفراوان . إلى اليمين - لا في الواجهة - كان دولاب له مرآة . في الوسط ، كانت منضدته حيث أعتاد العمل وكراسى الخيزران الكبيرة الثلاثة المريحة. وإلى جانب النافذة كان السرير حيث مارسنا الحب كثيراً. باللأشياء اليائسة! لابد أنها ماتزال موجودة في مكان ما . ُ إِلَى جَانِبِ النَّافَذَةَ كَانَ السريرِ ، كانت شمس الأصيل تصل اليه حتى المنتصف . .. ذات عصر ، في الساعة الرابعة ، افترقنا . لأسبوع واحد فقط ..... باللحسرة، لكن ذلك الأسبوع قد دام إلى الأبد.

#### Les Ides de Mars

Il faut que tu craignes les grandeurs, ô âme. Et si tu ne peux triompher de tes ambitions, suis-les avec hésitation et précautions. Et autant que tu t'avances autant sois attentive. Et quand tu arriveras au faîte, César enfin, quand tu prendras la forme d'un homme si illustre, alors surtout fais attention quand tu seras dans la rue, dominateur insigne avec ta suite, s'il arrive que quelqu'un de la foule t'approche, quelque Artémidore porteur d'un écrit, et te dise avec hâte "Lis ça immédiatement "ce sont de choses graves qui t'intéressent", ne manque pas de t'arrêter; ne manque pas d'ajourner toute conversation ou affaire, ne manque pas d'écarter ceux qui saluent et se courbent (tu les verras plus tard); que le Sénat même attende, et vite prends connaissance des choses graves de l'écrit d'Artémidore.

Traduit par M. 47

## الخامسس عشسر منن مسارس

يجب أن تهاب الأمجاد ، أه ياروحى . وحين لا تقوى على قهر طموحاتك ، اتبعها بتردد واحتياط. وبقدر ماتتقدم كن حريصاً ، ُ وعندما تبلغ الأوج ، وتصبح قيصر أخيراً ، عندما تتخذ شكل شخص بهذه الرفعة ، عندئذ انتبه بشكل خاص حين تكون في الشارع، مهيمناً جليلاً مع حاشيتك ، إن حدث واقترب منك أحد من الجموع ، ارتيميدور ما حاملاً مكتوباً ، وقال لك في عجلة " إقرأ هذا حالاً هذه أشياء خطيرة تهمك " ، سارع إلى التوقف، سارع إلى ارجاء كل محادثة أو شأن ، سارع إلى تنحية اولئك الذين يحيون وينحنون عن طريقك ( سىوف تراهم فيما بعد ) ، دع مجلس الشيوخ نفسه ينتظر، وتعرف بسرعة على الأشياء الخطيرة في مكتوب أرتيميدور.

### Une nuit

La chambre était pauvre et ordinaire, cachée au dessus d'une taverne louche.

De la fenêtre l'on apercevait la ruelle, étroite et malpropre. D'en bas venaient les voix de certains ouvriers qui jouaient aux cartes et s'amusaient.

Et là sur le lit simple et commun j'avais le corps d'amour, j'avais les lèvres voluptueuses et rouges de l'ivresse -- rouges d'une telle ivresse, que maintenant même que j'écris, après tant d'années; dans ma maison solitaire, je m'enivre de nouveau.

#### لىلىسىة

كانت الغرفة فقيرة وعادية ، منزوية فوق حانة مشبوهة. من النافذة ، كان يمكن للمرء رؤية الحارة، ضيقة وقذرة . من تحت ، تتناهى أصوات عمال، يلعبون الورق ويتسلون. وعلى السرير البسيط والرخيص، كنت امتلك جسد المحبوب، كنت أمتلك الشفتين، شفتى النشوة الشهوانيتين والحمراوين، الحمراوين من نشوة صارخة بحيث أنني ، حتى وأنا أكتب الآن ، بعد كل تلك السنين، في بيتي المنزوي ، أنتشى بها من جديد ،

## Sur Ammonis mort à 29 ans, en 610

Raphaël, on te demande de composer quelques vers comme épitaphe du poète Ammonis, Quelque chose de bon goût et de soigné. C'est toi qui pourras, -- tu es le plus désigné -- écrire comme il convient sur le poète Ammonis, qui fut nôtre. Evidemment tu parleras de ses poèmes -- mais parle aussi de sa beauté, de sa fine beauté, que nous avons aimée. Ton grec est toujours joli et musical. Mais il nous faut toute ton habileté maintenant. C'est en langue étrangère que vont passer notre chagrin et notre amour.

Verse ton sentiment égyptien dans la langue étrangère. Raphaël, écris tes vers de telle sorte, qu'ils aient, tu sais, de notre vie en eux, et que le rythme et chaque phrase expriment que c'est sur un Alexandrin qu'écrit un Alexandrin.

## عن امونيس مات في التاسعة والعشرين ، في عام ٦١٠

راقابيل ، نسالك أن تكتب أبياتاً تكون شاهد قبر للشاعر أمونيس، شيئا يتميز بحسن الذوق و بالرصانة . أنت الذي تقوي - أنت الأقدر -على كتابة مايليق عن الشاعر أمونيس ، الذي كان منا . لاريب أنك سوف تتحدث عن قصائده -لكن تحدث أيضاً عن جماله ، عن جماله الرقيق الذي أحببناه. أغريقيتك جميلة وموسيقية دائماً. لكننا بحاجة الآن إلى كل مهارتك ففى لغة أجنبية سوف ينتقل حزننا وحبنا ، اسكب عاطفتك المصرية في لغة أجنبية . رافاييل ، اكتب أبياتك بحيث يكون فيها، تدری ، شيء من حياتنا ، بحيث يكشف الإيقاع وكل جملة أن سكندريا يكتب عن سكندري ،

## Pour qu'elles viennent

Une seule bougie suffit -- Sa lumière débile convient mieux, -- sera plus sympathique lorsque viendront de l'Amour, -- lorsque viendront les Ombres -- Une seule bougie suffit -- Dans la chambre ce soir point de lumière intense. -- Tout entier dans la rêverie et la suggestion, -- et avec le peu de lumière! dans la rêverie ainsi -- j'aurai des visions, -- pour qu'elles viennent les Ombres.

#### لتسسات

شمعة واحدة تكفى

نورها الخافت أنسب ما يكون ،

سيكون أكثر عذوية حين تجىء بالحب ،

حين تجىء الأطياف .

شمعة واحدة تكفى

لا حاجة فى الغرفة هذا المساء إلى نور باهر ،

استغراق تام فى الحلم والايحاء ،

وبالخافت من النور !

في الحلم كذلك

سأملك رؤى ،

لتأت بالحب ،

### Ithaque

Quand tu te mettras en route vers Ithaque, souhaite que le chemin soit long, plein d'aventures, plein de savoir.

Les Lestrygons et les Cyclopes,
Poseidôn courroucé, ne les crains pas, tu ne trouveras famais rien de tel sur ta route, si ta pensée reste haute, si une émotion de choix touche ton esprit et ton corps.

Les Lestrygons et les Cyclopes, le farouche Poseidôn, tu ne les rencontreras pas, si tu ne les portes dans ton âme, si ton âme ne les dresse point devant toi.

Souhaite que le chemin soit long.

Nombreux soient les matins d'été,
où, avec contentement, avec allégresse,
tu entreras dans les ports vus-pour-la-première-fois.
Arrête-toi aux marchés phéniciens,
et acquiers les bonnes marchandises,
nacres et coraux, ambres et ébènes,
et voluptueux parfums de toute espèce,
le plus possible de voluptueux parfums;
va dans beaucoup de villes égyptiennes,
apprends, apprends encore, -- près des savants.

Aie toujours Ithaque à l'esprit.
Y arriver est ton destin.
Mais ne presse nullement le voyage.
Mieux vaut qu'il dure de longues années

### الشياكسيا

عندما تتهيأ للرحيل إلى ايثاكا، تمن أن يكون الطريق طويلاً ، حافلاً بالمغامرات ، عامراً بالمعرفة . لاتخش الليستريجونات والسيكلويات ولا يوزايدون الهائج. ان تُجد أبداً أياً من هؤلاء في طريقك ، إن بقى فكرك ساميا ، إن مست عاطفة نبيلة روحك وجسدك . ان تقابل الليستريجونات والسيكلويات ولا يوزايدون العاتى ، إن لم تحملهم في روحك ، إن لم تستحضرهم روحك قدامك. تمن أن يكون الطريق طويلاً ، أن تكون صباحات الصيف عديدة ، فتدخل المرافيء التي تري لأول مرة ، منشرحاً ، حذلاً . توقف بالأسواق الفينيقية ، واقتن السلع الجيدة، أصدافاً ومرجاناً ، كهرماناً وأبنوساً ، وعطوراً شهوانية من كل نوع ، قدر مايمكن من العطور الشهوانية ، اذهب إلى كثير من المدن المصرية ، تعلم ، وتعلم ثانية ، - من الحكماء .

> لتكن أيثاكا في روحك دائماً. الوصول اليها قدرك. لكن لا تتعجل إنتهاء الرحلة.

et que tu sois vieillard en abordant dans l'île, riche de ce que tu auras gagné en chemin, n'escomptant pas qu'Ithaque te donne des richesses. Ithaque t'a donné le beau voyage.

Sans elle tu ne te serais pas mis en route.

Elle n'a plus rien d'autre à te donner.

Même si elle t'apparaît pauvre, Ithaque ne t'aura pas déçu. Ainsi devenu sage, avec tant d'expérience, tu as sans doute compris ce que signifient les Ithaques.

الأفضل أن تدوم سنوات طويلة وأن تكون شيخاً حين تبلغ الجزيرة ، ثرياً بما كسبته في الطريق ، غير آمل أن تهبك ايثاكا ثراءً .

ايثاكا منحتك الرحلة الجميلة . لولاها ماكنت شددت الرحال . وليس لديها ماتمنحك اياه أكثر من ذلك .

حتى وإن بدت لك ايثاكا فقيرة ، فإنها لم تخدعك . ومادمت قد صرت حكيما ، حائزا كل هذه الخبرة ، فلا ريب أنك قد فهمت ماتعنيه الايثاكات .

## Corps, souviens-toi

Corps, souviens-toi, non seulement de combien tu fus aimé, non pas seulement des lits où tu t'étendis, mais aussi de ces désirs qui pour toi brillaient dans les yeux visiblement, et tremblaient dans la voix -- et que quelque obstacle fortuit rendit vains.

Maintenant que tout cela plonge dans le passé, il semble presque qu'à ces désirs tu te sois donné. Comme ils brillaient souviens-toi, dans les yeux qui te regardaient, comme ils tremblaient dans la voix, pour toi; souviens-toi, corps.

## تذكسر ، أيها الجسد

تذكر ، أيها الجسد اليس فقط كم كنت محبوباً ، اليس فقط كم كنت محبوباً ، اليس فقط الأسرة التي استلقيت عليها ، بل أيضاً تلك الرغبات التي كانت تلمع واضحة في العينين ، وترتجف في الصوت ، إشتهاء لك – والتي بددتها عقبة طارئة . والتي بددتها عقبة طارئة . يكاد يبدو كما لو أنك تهب نفسك لتلك الرغبات . يكاد يبدو كما لو أنك تهب نفسك لتلك الرغبات . تذكر ، كم كانت تلمع في العينين اللتين كانتا تنظران اليك ، كم كانت ترتجف في الصوت ، إشتهاء لك ، إشتهاء لك ،

عن ترجمة ه، پيرنو

### Hérode Atticus

Ah! quelle gloire que celle d'Hérode Atticus. Alexandre de Séleucie, un de nos sophistes Arrivant à Athènes pour parler, Trouva la ville déserte, Hérode Etait à la campagne. Et la jeunesse toute L'y avait suivi pour l'écouter.

Alors, Alexandre le sophiste Ecrit une lettre à Hérode, le priant De faire que les Grecs retournent. Et le fin Hérode répond de suite: "Avec les Grecs je viens aussi".

Que de jeunes gens maintenant à Alexandrie,
A antioche ou dans Béryte,
(Ces orateurs de demain que prépare l'hellénisme)
Pendant les banquets d'élite,
Où rassemblés tous ils parlent tantôt de beaux sophismes
Et tantôt de leurs amours délicieuses,
Soudain, se taisent net, distraits.
Leurs verres, ils les laissent, près d'eux, sans les toucher.
Et songent au bonheur d'Hérode.
-- (Quel autre sophiste a jamais atteint pareille gloire) -Qu'il veuille, qu'il fasse,
Et les Grecs (Les Grecs) de le suivre,
Sans juger, sans discuter,
Sans discerner. Simplement de le suivre.

### هيسرود اتيكوس

آه! أى مجد كمجد هيرود اتيكوس . إذ وصل إلى أثينا للكلام اسكندر السلوقى ، أحد سفسطائيينا ، وجد المدينة مهجورة ، كان هيرود فى الريف ، فتبعته الشبيبة كلها إلى هناك لسماعه .

عندئذ ، كتب اسكندر السفسطائي رسالة إلى هيرود ، راجياً إياه إعادة الإغريق . فأجابه هيرود الأريب فوراً : فأجابه هيرود الأريب فوراً : " مع الإغريق أجىء أيضاً " .

كم من فتية الأن في الاسكندرية ،
في أنطاكية أو في بيروت ،
( خطباء الغد هؤلاء الذين تعدهم الهيلينية )
خلال حفلات الصفوة ،
حيث يتجمع الجميع ،
يتحدثون تارة عن الجميل من المغالطات المنطقية وتارة عن غرامياتهم اللذيذة ،
فجأة ، يسكتون تماماً ، شاردي الألباب ،
ويفكرون في حظ هيرود السعيد .
( هل من سفسطائي آخر بلغ قط مجداً مماثلاً ؟ ) أيا كان مايريد ، أيا كان مايفعل ،
فسوف يتبعه الإغريق ( الإغريق ) ،
دون إبداء رأى ، دون نقاش ،
دون روية . لجرد أن يتبعوه .

## Les Sages des temps à venir

Les hommes connaissent le présent.
L'avenir est connu par les dieux,
parfaits et seuls possesseurs de toutes les lumières.
Des choses futures les sages comprennent
celles qui approchent. Leur ouïe
quelquefois en temps d'études graves
est troublée. La mystique clameur
des événements approchants leur vient.
Et pieux ils y prêtent attention. Tandis qu'au dehors,
dans la rue, les peuples n'entendent rien.

## حكمساء الامسور الدانيسة

البشر يعرفون الحاضر .
المستقبل تعلمه الآلهة ،
ذات الكمال والمالكة الوحيدة لجميع الأنوار .
من أمور المستقبل
يدرك الحكماء تلك التى تدنو ،
يهيج سمعهم أحيانا أثناء التأملات الملية .
يأتيهم الصخب السرى للأحداث التى تدنو .
وينصتون اليه في ورع ،
بينما في الخارج ، في الشارع ،
لا يسمع الناس شيئاً .

عن ترجمة م.

### En 1903

Je ne les retrouvai plus: si vite perdus: les yeux poétiques -- la pâle figure... dans l'obscurité de la rue...

Je ne les retrouvai plus -- possédés par hasard, puis si facilement abandonnés; et ensuite recherchés avec angoisse.

Les yeux poétiques, la figure pâle, et ces lèvres-là je ne les retrouvai plus.

## فـــي عــــام ١٩٠٣

لم أصادفها مرة أخرى ، ما أسرع ضياعها : العينان الشاعرتان - العينان الشاعرتان - الوجه الشاحب ... في سديم الشارع ... لم أصادفها مرة أخرى - أمتلكتها صدفة ، ثم ضيعتها بهذه السهولة ؛ فيما بعد بحثت عنها مبرحاً بالآلام . العينان الشاعرتان ، الوجه الشاحب ، وتلكما الشفتان لم أصادفها مرة أخرى .

### Loin

Que je voudrais conter ce souvenir...

Mais il s'est éteint... Presque rien ne survit -Car il gît dans le lointain -- dans les
Premières années de ma jeunesse.
O carnation de jasmin:
Et cette soirée d'août... était-ce bien en août ? -A peine s'il me souvient encore des yeux.
Ils étaient -- me semble-t-il -- bleus...
Ah! oui! bleus... d'un bleu de saphir.

### بعبيدا

...لكم أود أن أحكى هذه الذكرى ...
الكنها تذبل ...لا يكاد يبقى منها شىء لأنها ترقد فى البعيد فى سنى شبابى الأولى .
أه يالون بشرة من ياسمين !
وبلك الأمسية من أغسطس ..
- أكان ذلك فى أغسطس حقاً ؟ بالكاد ما أزال أتذكر العينين ،
كانتا ، يخيل إلى ، زرقاوين ....
أه ! أجل ! زرقاوين .... زرقة اللازورد،

où donc était le poète qui dans les festins si bien parlait; où il était, le prophète, quand on avait tué son fils en sa prime jeunesse. Et les vieillards lui répondirent qu'Apollon en personne s'était rendu à Troie et qu'avec les Troyens, il avait tué Achille.



### Déloyauté

On peut approuver bien des choses chez Homère, mais non point celle-ci... Et nous n'approuverons pas non plus le fait rapporté par Eschyle, au passage où Thétis, à propos d'Apollon chantant à son mariage, dit:
"Il a célébré le bonheur que me donneraient mes enfants, exempts de maladies, vivants de longues années.
Et pour conclure, le Secourable a glorifié mon bienheureux destin, m'incitant à la joie.
Je m'attendais à trouver véridique la divine bouche de Phoibos, qui déborde d'art prophétique.
Et c'est celui qui a chanté, qui fut convive à ce banquet, qui a prononcé ces paroles, c'est lui-même qui a tué mon fils".

Lorsqu'on maria Thétis à Pélée, Apollon se leva, au magnifique festin des noces, et loua les jeunes époux, du rejeton qui allait sortir de leur union. Il dit: "Jamais la maladie ne l'effleurera. et il aura une longue vie". Quand il eut dit, Thétis tressaillit d'aise, car les paroles d'Apollon, qui s'entendait en prophéties, lui parurent un gage pour son enfant. Et lorsque grandit Achille, et que sa beauté fut la gloire de la Thessalie, Thétis se remémorait les paroles du dieu. Mais un jour des vieillards vinrent, avec des nouvelles, et ils dirent la mort d'Achille à Troie. Et Thétis déchira ses vêtements de pourpre, et arracha de son corps et jeta sur le sol ses bracelets et ses bagues. Et dans ses lamentations elle se rappela le passé, et demanda où donc se trouvait le sage Apollon;

### غسسدر

عندما زوجوا ثيتيس لبيليوس، نهض أبوللو، في وليمة الأعراس الرائعة، وبارك الزوجين الشابين، عن النبتة التي ستطلع من ارتباطهما ، قال: " لن يمسه المرض أبداً ، وسيحيا حياة مديدة " . حن قال ذلك ، اهتزت ثيتيس حبوراً، لأن أقوال أبوالو، البارع في النبوءات، بدت لها ضمانة لطفلها . وبينما كان أخيل يكبر، وكان جماله فخر تيسالي ، كانت ثيتيس تتذكر أقوال الرب. لكن ، ذات يوم ، جاء شيوخ معهم أخبار ، وتحدثوا عن موت أخيل في طراودة ، فمزقت ثيتيس ثيابها الأرجوانية ، ونزعت عن جسمها أساورها وخواتمها ورمتها على الأرض. وفي انتحاباتها تذكرت الماضي، وسالت أين إذا كان الحكيم أبوللو، أين إذا كان الشاعر الذي تكلم بهذه الروعة في الولائم ، أين كان ، النبى ، حين قتلوا ولدها في أول شبابه . فأجابها الشيوخ بأن أبوللو كان حاضرا بشخصه في طراودة ويأنه ، مع الطراوديين ، قتل أخيل .

## Cierges

Les jours à venir se dressent devant nous Ainsi qu'une file ardente de cierges De petits cierges dorés, lumineux et vivants.

Les jours passés demeurent en arrière Morne file de petits cierges éteints Les plus proches fument encore Cierges refroidis, fondus et tout courbés.

Je ne veux pas les contempler, leur vue m'attriste Et je m'afflige en songeant à leur premier éclat Je regarde devant moi les petits cierges qui brûlent.

Je ne veux pas me retourner et découvrir avec effroi Combien vite la sombre rangée s'allonge Combien vite s'accumulent les cierges éteints. الأيام الآتية ترتسم أمامنا مثلما يرتسم صف متوهج من الشموع من الشموع الصغيرة البراقة ، المضيئة والحية .

الأيام التي راحت تبقى فى الخلف صفاً كئيباً من شموع صغيرة مطفأة ينبعث الدخان مايزال من اقربها شموع باردة ، خامدة ومحنية تماما .

لا أريد تأملها ، منظرها يحزنني ويشجيني أن أفكر في بريقها الأول في أن أفكر في بريقها الأول فأنظر إلى الشموع الصغيرة التي تضيئ أمامي .

لا أريد أن التفت إلى الوراء فأكتشف مذعورا السرعة التى يستطيل بها الصف المعتم السرعة التى تتراكم بها الشموع المطفأة .

### La ville

Tu dis: "j'irai vers une autre terre, j'irai vers une autre mer. Je dois trouver une cité meilleure que celle-ci. Il est écrit que tous mes efforts échoueront. Et mon cœur -- tel un mort -- git enseveli. Jusqu'à quand mon esprit restera-t-il dans ce marasme?

Si je laisse tomber mon regard alentour, je ne vois ici que les sombres ruines de ma vie -- en ces lieux où j'ai vécu, où j'ai perdu et gâché tant d'années.

-- Tu ne trouveras ni contrée nouvelle ni d'autres mers La cité te poursuivra!... Tu rôderas toujours dans les mêmes rues; tu vieilliras dans les mêmes quartiers, tu blanchiras à l'ombre des mêmes maisons.

Tu reviendras toujours, dans cette cité... N'espère plus aller ailleurs. Pour toi point de navire. Point de route. Ta vie que tu as gâchée en ce petit coin -- tu la retrouveras partout gâchée.

### المدينسسة

تقول: "ساذهب إلى أرض أخرى ، ساذهب إلى بحر آخر يجب أن أجد مدينة أفضل من هذه . مكتوب أن تمنى كل جهودى بالخسران وأن يرقد قلبى مدفونا - كميت . فإلى متى سوف تبقى روحى فى هذا الضوى ؟

إن تركت نظرة تندمنى حوالى أن أرى هنا غير أطلال عمرى الكئيبة - في هذه الأماكن التي عشت فيها ، وضيعت ويددت كل هذه السنين .

- لن تجد بلداً جديداً ولا بحاراً أخرى . المدينة سوف تلاحقك ! سوف تتسكع في الشوارع ذاتها وتشيخ في الأحياء ذاتها وتشيب في ظل البيوت ذاتها .

سترجع إلى هذه المدينة ... فطلق حلم الذهاب إلى مكان آخر . مامن سفينة لك . مامن سبيل . حياتك التى بددتها فى هذا الركن الصغير – مبددة تجدها من جديد فى كل مكان .

### Chant Ionien

De ce que nous avons brisé leurs statues, de ce que nous les avons chassés de leurs temples, les dieux ne sont nullement morts pour autant. O terre d'Ionie, ils te chérissent encore, de toi encore se souviennent leurs âmes. Quand point sur toi un matin d'août, un frisson de leur vie traverse ton atmosphère; et parfois une forme éthérée d'éphèbe, indécise, d'une allure rapide, passe sur tes collines.

## أغنيسة ايونيسة

مع أننا حطمنا تماثيلهم ،
مع أننا طردناهم من معابدهم ،
لم يمت الأرباب مع ذلك .
آه يا أرض ايونيا ،
إنهم مازالوا يحبونك ،
تتذكرك أرواحهم ماتزال .
عندما يرف عليك صباح من أغسطس ،
تعبر جوك رعشة من حياتهم ،
وأحيانا يمر على روابيك
شكل اثيرى لفتى جميل ،
غامض ، مسرع .

عن ترجمة 4. بيرنو

# Table des Matières

| Prétace                                         | 5  |
|-------------------------------------------------|----|
| Le Païen ennemi des mœurs par Dr. Ghali Shoukri | 7  |
| Biographie                                      | 11 |
| Notes                                           | 13 |
| Chant Ionien                                    | 17 |
| La ville                                        | 19 |
| Cierges                                         | 21 |
| Déloyauté                                       | 23 |
| Loin                                            | 27 |
| En 1903                                         | 29 |
| Les Sages des temps à venir                     | 31 |
| Hérode Atticus                                  | 33 |
| Corps, souviens-toi                             | 35 |
| Ithaque                                         | 39 |
| Pour qu'elles viennent                          | 41 |
| Sur Ammonis, mort à 29 ans                      | 43 |
| Une nuit                                        | 45 |
| Les Ides de Mars                                | 47 |
| Le Soleil de l'après-midi                       | 49 |
| Au mois d'Athyr                                 | 51 |
| Durer                                           | 53 |
| Serments                                        | 55 |
| Dans la rue                                     | 57 |
| De la boutique                                  | 59 |
| Les Périlleux                                   | 61 |
| Jean Cantacuzène prédomine                      | 63 |



### Notes

- \* Jean Cantacuzène : régent de Bysance aprés la mort de l'empereur Andronic III (1328 1341) ... Il s'est engagé avec sa femme Irène Assan dans un conflit contre l'impératrice héritière Anne de Savoie et son jeune fils Jean V. Durant ce conflit Anne a épuisé le trésor de l'empire. En 1347 Stephane Doshan s'est rangé aux côtés d'Anne et son fils, dans la même année, Jean Cantacuzène entre à Constantinople victorieux, et il est couronné sous le nom de Jean VI Sept ans plus tard Jean V l'oblige à renoncer au trône.
- \* Les Ides de Mars: le 15 Mars, 44 av. J.C. Jules César a été assassiné au conseil de sénat .. les Mythes racontent qu'une voyante l'avait prévenu, à l'aube de sa gloire, du 15 Mars ... Ce poème a été écrit en 1906.
- \* Ithaque : Ile grèque en face du bord ouest de la grèce , c'était l'origine mythique d'Odysseus.

Lestrygons : ogres mythiques

Cyclopes: géants mythiques.

Poseidon: Dieu des mers dans les Mythes grecs.

Le poéme a été écrit en 1910, publié en 1911.

\* Herode Atticus (101 - 177) éducateur grec, sophiste d'Athènes, qui a largement depensé de son argent pour l'ornement d'Athènes.

Le poème a été écrit en 1900, et pris sa forme finale en 1911.

\* Déloyauté : Thétis : sirène mythique, femme du mortel Pélée, roi de Thessalie .

Apollon: Un des principaux Dieu chez les grecs et les Romains Dieu des prophécies, des arts, etc...

Il est mentionné dans l'Iliade que la flèche lancée par Paris et qui tua Achille fut dirigée par Apollon.

- Jusqu'en 1904, le poète se suffit de publier ses poémes séparement sur feuilles volantes.
- En 1904, il publie son premier recueil qui comprend 14 poèmes, et en 1910, il publie une autre collection qui comprend 21 poémes... En 1915, une collection plus importante de ces poèmes est publiée sous le titre *Poémes 1907-1915*. Le nombre de copies de ces trois recueils ne dépasse jamais 200 copies qu'il distribuait gratuitement à ses amis et ses connaissances. Plus tard, il repris la publication des poèmes sur feuilles volantes dans des éditions limitées et peu distribuées.
- En 1928, l'écrivain grec Alexandrin Athanassi Politis publie à Paris, la première partie de son livre *L'Hellénisme et l'Egypte moderne* et en 1929 il termine la seconde partie où il consacre un chapitre entier pour la créativité poétique de Cavafy.
- Le 29 Avril 1933, son anniversaire septuagénaire, Cavafy meurt à Alexandrie et l'Eglise grèque Orthodoxe refuse une messe au poéte décédé parce qu'il était païen ... ennemi des moeurs.

### Biographie

## Constantin Pierre Cavafy

- Le poéte grec Constantin Pierre Cavafy est né le 29 Avril 1863 dans une maison à la Rue Chérif, Alexandrie, 8 ans après que sa famille s'y fut installée.
- Suite à la mort de son père en 1870, la famille se trouva dans une situation financière difficile et dut partir en Angleterre en 1872.
- En 1877, Cavafy écrit ses premiers poèmes en Anglais.
- En 1879, la famille retourne en Alexandrie et Cavafy entre au lycée grec *Hermés*.
- En 1880, Cavafy entreprend de préparer un dictionnaire historique qu'il ne finira jamais, mais il continue ses recherches sur l'histoire d'Alexandrie.
- En 1882, la maison ou est né le poéte est incendiée durant le bombardement anglais d'Alexandrie, et à la fin de la même année le poète part avec sa mère pour Constantinople, pays de ses ancêtres.
- Entre 1882 et 1885, Cavafy écrit ses premiers poèmes en anglais, en français et en grec; et en 1885, Il fait son retour à Alexandrie où il collabore au journal quotidien *Télégraphos*
- Entre 1892 et 1922, Cavafy travaille temporairement à l'office de l'Irrigation, un des offices du Ministère des Travaux Publics Egyptiens ... durant cette période l'essentiel de ses revenus est pourvu par son frère des affaires de la bourse.
- Aprés la mort de sa mère *Hereclée Photiadis* en 1899, il vécut seul jusqu'à sa mort entouré par un cercle étroit d'amis.
- En 1903, l'auteur grec Gregoire Zenopoulos présente Cavafy et l'importance de son oeuvre poétique aux lecteurs grecs.

impulsion, goûte son saveur, et regarde ses fleurs, ses épines, ses gens, sa terre, ses eaux et ses arbres dépouillés de leurs masques colorés et de leurs faux ornements.

Ainsi, ces poémes surgissent, dans cette traduction attentive aux battements de son soeur. Un ensemble interminable de questions perçantes effrayées, résistantes, résignées, jeunes, désésperées et joyeuses, qui s'ajoutent aux traits cueillis par les peintres fidéles qui n'ont pas pu tout cueillir.

Bechir El Sebaï nous invite à une nouvelle lecture qui ajoute aux lectures précédentes une autre dimension du païen mystique, Gréco-Alexandrin, le grand Cavafy.



exister du tout, comme il peut y être entiérement ou peut être perçu par quelque angle. Mais contemplez cette revue qui date de plus de soixante ans, ou la richesse de l'imagination à permis au peintre d'être lecteur de la poésie, et non pas un seul peintre mais un ensemble de lectures et d'images qui disent : tu as le droit de dessiner, de lire Cavafy comme tu le voudras, car sa lecture ne se ternime jamais.

Or la traduction est aussi une lecture.

Bien que Cavafy ait connu le français, ces poèmes dans ce numéro spécial, rare et inconnu de la revue *La Semaine Egyptienne*, ont été traduits vers le français par certains de ses amis intimes.

Donc, nous nous trouvons face à une traduction de la traduction, c'est la grande trahison si nous acceptons le concept courant avançant que la traduction de la poésie ou la traduction en général est une trahison de l'original.

Dans ce recueil, cette trahison m'a parue digne de respect...Car Bechir El Sebaï nous a offert comme d'habitude une langue et une vision. La langue poetique liberée du formalisme du rythme, et la vision de Cavafy sans imposer des ombres de sens ambigus. J'ai constaté grâce a cette traduction que les peintres qui ont lu Cavafy, se lisaient eux mêmes dans Cavafy. La panique, la stupeur, l'enfance, la jeunesse et la sagesse absurde sont les actes poétiques gravés dans les coeurs de ces artistes par les poèmes de Cavafy.

Pour Cavafy lui même, peut-être personne n'a pas pu le comprendre sauf le prêtre qui a refusé la prière à son corps en le considérant païen... ennemi des moeurs. Oui, Cavafy est un poéte païen, parce qu'il a aimé la vie telle qu'elle est, adoré les oeuvres de la nature et la créativité de cette planète sur laquelle nous vivons. Il pourrait se trouver qui contredirait l'Eglise et affirmer que Cavafy est un mystique. Le paganisme de Cavafy n'a aucune relation avec la religion ou la croyance mais c'est le paganisme de la relation entre le Moi et les Etres, une relation qui ressemble à la prière, ce n'est pas la prière de l'adorateur à l'adoré, mais celle de la liberté. C'est pour cela que le prêtre a décri les actes de cette liberté comme étant ennemis des mœurs. Et si les mœurs sont ces lois qui alienent l'homme de son moi, et qui oppriment sa volonté et sa créativité... donc Cavafy était vraiment contre ces mœurs. Ce grand poéte était dans un état de recherche perpetuelle du sens qui vit entre l'amour et la mort... Il sent son odeur, touche son corps écoute son

il ne lui reste que la nudité absolue vêtue de l'impossible. Il reste en oscillation entre la fatalité où le condamne la croix de la connaissance, et la necessité d'un surcroît de connaissance qui peut être un nouveau pas au coeur de l'obscurité, au coeur de la baleine ou il devient Jonas, le prophète, moins le miracle. L'arbre de la connaissance est aussi l'arbre du bien et du mal et le désir ardent du papillon est de brûler dans la lumière.

Ce désir n'a aucune relation avec la tendre stupeur féminine dans le dessin de Mme Alexandridou.. Car elle ne l'a vu que jeune, univérsitaire aristocrate, le cou entouré par une large écharpe comme le mouchoir en soie des notables... C'est l'image où tout ce qui est extérieur à l'habit surgi par le regard même. C'est ce jeune homme dont cette peintre a peut-être tant rêvé... L'étonnant est que Mme Flora Kavavia partage avec elle le point de vue, ou le rêve, et dessine en 1916, ce Monsieur rasé et élégant; il avait alors 53 ans. Mais c'est un portrait vide de charactère ou une multitude de lignes et d'ombres ne forme qu'une image photographique classique.

Il est certain que ce groupe de peintres soit de diverses écoles artistiques... Remarquons la minutieuse différence entre le romantisme intellectuel que Maleas s'est chargé de concrétiser dans les plis du visage, l'épaisseur des cheuveux et des sourcils, le trait de dégoût dans l'élongation du nez et des lèvres serrées... tandis que les yeux sont orgueilleux, soucieux. Un romantisme qui se distingue clairement de cette image qui porte -- étonnament -- trois signatures imprécises. Un portrait qui se caractérise par la clarté réaliste et classique : les cheuveux habilement arrangés coiffés, le nez saillant qui répond à la lèvre inférieure saillante. Aucun pli, aucune ride sur les joues, et la hauteur des sourcils et du regard qui n'incitent pas l'imagination a se laisser aller au rêve, mais à une vision de la réalité ou ne se devine aucune contemplation triste, heureuse ou stupéfaite. C'est la vision limitée.

Il nous reste ce Kim dont la nationalité m'est inconnue, et qui est le seul à avoir couvert la tête de Cavafy par le fameux chapeau grec de sous lequel s'élancent les cheuveux vers les tempes et la nuque comme des pensées et des visions qui aspirent au déclenchement. Les lignes du visages sont courtes, fugitives et tranchantes. Et dans ce profil, un oeil apparait derrière les lunettes, plein de complaintes, et de la sagesse du temps... en vain.

Qui est Cavafy dans ces images et ces portraits ? Il peut ne pas y

## Le païen... ennemi des mœurs Ghali Shoukri

Dés les premières pages du numéro spécial de la revue La Semaine Egyptienne publié le 25 Avril 1929, et comprenant quelques poèmes du grand Alexandrin Cavafy, j'ai été attiré par un ensemble de ses portraits déssinés par différents artistes. Ces artistes, comme l'indique leurs noms sont grecs: Maleas, Gogos, et Kem (est-il asiatique?) Mme Alexandridou, Mme Flora Caravia et Takis Kalmoukhos. La plupart sont des grecs, et peut être bien tous.

Ce qui m'a attiré le plus à ces portraits est le fait qu'ils représentent diverses lectures d'une même personne. Considérons pour commencer ces deux portraits par Gogos: le premier est un profil linéaire où le contour du cou, de la tête et des lunettes font apparaître Cavafy, si nous changeons la direction de la page a l'horizontal, dans un état de résignation tranquille à la mort. Par contre, vu dans sa position verticale, la tête au dessus de la cravate, semble dans son intense éveil se transformer en oreille.

La cravate est un trait distinctif dans tous les portraits, ce qui révèle que c'est un trait distinctif du personnage présenté dans les portraits. Et Gogos, étant le seul à avoir déssiné deux portraits de Cavafy, met l'accent sur cette cravate tout en négligeant la poitrine et les épaules. Or, dans le deuxième portrait, nous nous trouvons face uniquement à cette cravate qui semble être une corde au cou que surmonte la tête, sans qu'une ligne ou qu'une ombre ne s'y mêle. C'est une tête dans un moment d'angoisse, où seuls les yeux quasi-ronds apparaissent, devinés derrière les lunettes médicales. C'est la triste panique dans le visage du Sage qui n'est pas impuissant mais résigné.

Plus loin, c'est le portrait de Kalmoukhos dont le crayon a pris en charge de dessiner un contour, sans cravate (étant le seul sans cravate) C'est Cavafy nu, et son regard se retourne à l'interieur malgré la pupille globuleuse. Nous nous trouvons devant un enfant affamé de l'inconnu, la connaissance l'attriste bien qu'il ne puisse pas s'en passer. Il a passé sa vie à se déshabiller de ses vêtements et de ses connaissances anciennes, et



Le poète Cavafy vu par N. Gogos

#### Préface

### Béchir El Sebaï

Durant mes recherches sur l'intelligensia artistique de l'Egypte moderne, je tombais sur un numéro special de l'hebdomadaire *La Semaine Egyptienne* daté du 25 Avril 1929.

Le numéro était consacré à l'oeuvre du poéte greco - Alexandrin Constantin Pierre Cavafy et comprennait vingt deux de ses poèmes traduits vers le français par nombre de ses amis et admirateurs. Le numéro comprennait aussi des études et brèves présentations de plusieurs critiques et auteurs dont E.M. Forrester, qui fut le premier à présenter Cavafy au monde entier, en 1919.

La semaine Egyptienne porte-parole du groupe Egyptien du Touring club français, était édité par le grec Stavros Stavrinos, un ami de Cavafy, et nous supposons que ce dernier vu sa connaissance de la langue française, et qui a écrit certains de ces poèmes en français, a participé au choix des poèmes parus dans ce numéro.

Cette considération encouragea l'idée de traduire ces poèmes du Français vers l'Arabe, ainsi que le fait qu'a notre connaissance, cette traduction n'est point connue puisqu'elle n'est pas mentionnée dans la bibliographie preparée par la rechercheuse grecque Marina Risva, publiée en 1981 comme appendice à une de ses oeuvres importantes.

# Constantin Cavafy

## Designed by PAUL GEDAY

©ELIAS Modern Publishing 1991 1, Kennisset El Roum El Catholique, Daher, Cairo.

> Dépôt Légal: 1972/1991 ISBN: 972 5028 00 0

# Constantin Cavafy

#### **POEMES**

TRADUCTIONS INEDITES
Introduction par Dr. Ghali Shoukri

ELIAS MODERN PUBLISHING

IAS

DDERN

IBLISHING

IOUSE & Co.